## « الإحسازېعدرمضاز»

## محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٧ / ١٤٤٧هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ خَمْدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا الْ وَسَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَا اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: هَا هُوَ شَهْرُ الْخَيْرِ وَالْجُودِ قَدْ رَحَلَ، وَفِي رَحِيلِهِ وَقْفَةُ تَأَمُّلٍ ﴿ وَمَحَاسَبَةٍ؛ تَأَمُّلُ بِسُرْعَةِ مُرُورِ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي، فَبِالأَمْسِ الْقَرِيبِ كَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَهُ ﴾ وَمَحَاسَبَةٍ؛ تَأَمُّلُ بِسُرْعَةِ مُرُورِ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي، فَبِالأَمْسِ الْقَرِيبِ كَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَهُ ﴾ بِكُلِّ شَوْقٍ وَحَنِينٍ وَرَغْبَةٍ وَلَمُقَةٍ، ثُمَّ مَضَى سَرِيعًا وَانْقَضَى، وَهَكَذَا عُمْرُ الإِنْسَانِ، ﴾ ﴾ فِكُلِّ شَوْقٍ وَحَنِينٍ وَرَغْبَةٍ وَلَمُقَةٍ، ثُمَّ مَضَى سَرِيعًا وَانْقَضَى، وَهَكَذَا عُمْرُ الإِنْسَانِ، ﴾ ﴾ فَكُلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُهُ.

إِنَّا لَنَفْ ـــرَحُ بِالأَيَّامِ نَقْطَعُهَ ــا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الأَجَلِ الْ الْ الْ الْمُ وَتِ مُجْتَهِدًا فَإِثَمَ الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعَمَـلِ الْمُ فَاعْمَلُ الْمُ فَاعْمَلُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ اللهُ وَسَلَّمَ -: «لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ كُرَّهُ وَسُولُ اللهِ حَلْيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُلْهِ عُنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عُلْمِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جَسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ ﴾ [صححه الألباني].

فَالْعُمْرُ هُوَ رَأْسُ مَالِ الْعَبْدِ الْحَقِيقِيُّ، الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَحْرِصَ عَلَى اغْتِنَامِهِ فِي ا طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَانِ، وَأَعْظَمُ النِّعَمِ: طُولُ الْعُمْرِ مَعَ حُسْنِ الْعَمَلِ.

وَخَنُ -وَللهِ الْحَمْدُ وَالْفَضْلُ وَالْمِنَّةُ- قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا بِإِدْرَاكِ شَهْرِ رَمَضَانَ، ﴿ وَالْمِنَّةُ - قَدْ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا بِإِدْرَاكِ شَهْرِ رَمَضَانَ، ﴿ وَالَّتِي نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَتَقَبَّلَهَا؛ فَأَعْظُمُ مَا تُفْنَى ﴿ وَالَّتِي نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَتَقَبَّلَهَا؛ فَأَعْظُمُ مَا تُفْنَى ﴿ وَالَّتِي نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَتَقَبَّلَهَا؛ فَأَعْظُمُ مَا تُولُ عَمْلِهِ، فَسَلُوا رَبَّكُم وَأَنْتُمْ قَدْ وَدَّعْتُمْ ﴿ وَالْعُمْ اللهُ عَمْلِهِ، فَسَلُوا رَبَّكُم وَأَنْتُمْ قَدْ وَدَّعْتُمْ ﴿ إِلَيْ اللهُ عَمْلِهِ، فَسَلُوا رَبَّكُم وَأَنْتُمْ قَدْ وَدَّعْتُمْ إِلَى اللهُ عَمْلِهِ، فَسَلُوا رَبَّكُم وَأَنْتُمْ قَدْ وَدَّعْتُمْ إِلَى اللهُ عَمْلِهِ اللهُ عَمْلِهِ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلِهِ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُوا رَبَّكُمْ وَأَنْتُمْ قَدْ وَدَّعْتُمْ إِلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُوا رَبَّكُمْ وَأَنْتُمْ قَدْ وَدَعْهُ فَأَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

## « الإحسازبعدرمضاز»

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٢/١٠/٢

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنْ عَلاَمَاتِ صِدْقِ الْمُؤْمِنِ: الإِسْتِمْرَارُ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ، الْ وَالإِخْلاَصُ فِيهِ، وَاخْوْفُ مِنْ أَنْ تُرَدَّ وَلاَ تُقْبَلَ هَذِهِ الأَعْمَالُ؛ فَهُو يَعْمَلُ وَيَرْجُو؛ وَالإِخْلاَصُ فِيهِ، وَاخْوْفُ مِنْ أَنْ تُرَدِّ وَلاَ تُقْبَلُ هَذِهِ الأَعْمَلِ وَإِثْمَامِهِ وَإِثْقَانِهِ ثُمَّ يَهْتَمُّونَ وَلِذَلِكَ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَجْتَهِدُونَ فِي إِكْمَالِ الْعَمَلِ وَإِثْمَامِهِ وَإِثْقَانِهِ ثُمَّ يَهْتَمُّونَ وَلِذَلِكَ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَجْتَهِدُونَ فِي إِكْمَالِ الْعَمَلِ وَإِثْمَامِهِ وَإِثْقَانِهِ ثُمَّ يَهْتَمُّونَ وَلَيْ اللهُ عَنْهَا وَقَلُوهُمُ وَجِلَةٌ أَقَّهُمْ إِلَى رَجِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿ [الْمُؤْمِنُونَ: ٢٠]، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهُمُ لَمَا النَّوْ وَقُلُومُهُمْ وَجِلَةٌ أَقَّهُمْ إِلَى رَجِّهُمْ رَاجِعُونَ ﴿ [الْمُؤْمِنُونَ: ٢٠]، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهُمُ لَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّدِيقِ، أَوْ يَا بِنْتَ أَبِي بَكُرٍ، اللهَ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ أَلُو النَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ أَلُو النَّهُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ أَلَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ أَلَى اللّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخِيْرَاتِ» [رواه الترمذي، وصححه الألباني].

﴾ قَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: كُونُوا لِقَبُولِ الْعَمَلِ أَشَدَّ اهْتِمَامًا مِنَ ﴾ أَلَا تَسْمَعُوا قَوْلَ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

[الْمَائِدَةِ: ٢٧].

وَالْمُؤْمِنُ الصَّادِقُ أَيْضًا حَالُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ كَحَالِهِ أَثْنَاءَ رَمَضَانَ، يَجْتَهِدُ فِي الْإِسْتِمْرَارِ فِي الطَّاعَةِ، وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْخَيْرَاتِ، وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، وَالصَّدَقَةِ وَالإِحْسَانِ، وَالْمِسْتِمْرَارِ فِي الطَّاعَةِ، وَالْمُمُنِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ؛ فَرَبُّ رَمَضَانَ هُو رَبُّ الشُّهُورِ كُلِّهَا، وَوَمَوَاسِمُ الطَّاعَاتِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ؛ فَبَيْنَ أَيْدِينَا: مَوْسِمٌ يَتَكَرَّرُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَوَمَوَاسِمُ الطَّاعَاتِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ؛ فَبَيْنَ أَيْدِينَا: مَوْسِمٌ يَتَكَرَّرُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالْمَعْمَى وَقُومُوا بِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ وَالسَّنَةِ؛ فَبَيْنَ أَيْدِينَا: القِيَامُ اللَّيْلِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ الْمُعْمَى وَقُومُوا بِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٣٨]، وَبَيْنَ أَيْدِينَا: القِيَامُ اللَّيْلِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ إِلَى مَقَامًا مَعْمُودًا ﴾ [الْإِسْرَاء: ٢٩].

## « الإحسازبعدرمضاز»

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٢/ ١٤٤٢هـ

لَّ وَبَيْنَ أَيْدِينَا: مَوْسِمٌ أُسْبُوعِيُّ وَهُوَ صَلَاةُ الجُمُعَةِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدُ الْ لَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

وَبَيْنَ أَيْدِينَا: لَحَظَاتُ الْأَسْحَارِ حِينَ يَقُومُ الإِنْسَانُ اللَّيْلَ، وَسَاعَةُ الإِجَابَةِ فِي الْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَخِيرِ.

وَبَيْنَ أَيْدِينَا : مَوْسِمُ يَتَكَرَّرُ كُلَّ لَخْظَةٍ، وَهُوَ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ فِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَي دَرَجَاتِكُمْ، وَغَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَي دَرَجَاتِكُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ذِكْرُ اللّهِ تَعَالَى»

[رواه الترمذي، وصححه الألباني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه].

أَ نَسْأَلُ اللهَ -تَعَالَى- أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَ الجُمِيعِ الصِّيَامَ وَالْقِيَامَ، وَأَنْ يُبَلِّغَنَا رَمَضَانَ اللهُ اللهَ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ اللهَ أَعُوامًا عَدِيدةً ، وَأَزْمِنَةً مَدِيدَةٍ ؛ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ اللهَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضُوانِهِ، صَلَّى اللهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضُوانِهِ، صَلَّى اللهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضُوانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أُمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَوَاسِمَ الطَّاعَاتِ لاَ الْ تَنْتَهِي إِلاَّ بِمَوْتِ الإِنْسَانِ، وَمِنَ الإِحْسَانِ لِمَنْ أَمَدَّ اللهُ بِعُمْرِهِ مُتَابَعَةُ الإِحْسَانِ، وَطَاعَةُ اللهُ بِعُمْرِهِ مُتَابَعَةُ الإِحْسَانِ، وَطَاعَةُ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ؛ فَبَيْنَ أَيْدِينَا: صِيامُ السِّتِ مِنْ شَوَّالٍ، وَصِيَامُ الْبِيضِ وَالإِثْنَيْنِ اللهُ وَطَاعَةُ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ؛ فَبَيْنَ أَيْدِينَا: صِيامُ السِّتِ مِنْ شَوَّالٍ، وَصِيَامُ الْبِيضِ وَالإِثْنَيْنِ اللهُ وَطَاعَةُ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ؛ فَبَيْنَ أَيْدِينَا: صِيامُ السِّتِ مِنْ شَوَّالٍ، وَصِيَامُ الْبِيضِ وَالإِثْنَيْنِ اللهُ وَطَاعَةُ الْمَلِكِ الدَّيْقِ أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ أَ وَالحَمِيسِ ، فَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ أَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمُّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» وَسَلَّمَ – قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمُّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» [رَواهُ مُسْلِمُ]

# « الإحسازېعدرمضاز»

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٢/ ١٤٤٢هـ

وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ اللَّهُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»

[رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ].

فالله الله فِي مُدَاومَةِ العَمَلِ الصَّالِحِ؛ فَالْمُؤمِنُ هَذَا دَيْدنُهُ: عِبَادَةٌ وَطَاعَةٌ حَتَّى يَأْتِيهُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعِلَا عَشَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعِلَا عَلَيْهِ وَعِلَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَعِلَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَعِلَاهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله